وَلَن تَرْضَىٰعَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمْ بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتَلُونَهُ وحَقَّ تِلاَوَتِهِ عَأَوُلَمَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَفَّا وُلَيِكَ هُرُا لَخَسِرُونَ إِسَا يَبَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوْعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمَا لَّا يَجْزى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذِ ٱبْسَكَى ٓ إِبْرَهِ عِمَ رَبُّهُ وبِكَلِّمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ صَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِ رَابَيْتِيَ لِلطَّا بِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْكَكِّعِ ٱلسُّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُرْرِبٌ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرُٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمْتِعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ SPEKSPEKSP 19 PROKSPEKSPEK

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْ مَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ إِنْ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّ بِنَآ أُمَّةَ مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرَكِيهِمْ إِلَّكَ أَنتَ ٱلْمَزِينُ ٱلْمَكِيمُ اللهَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّة إِبْرَهِ عِمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَوَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْ قُوبُ يَنْبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَاتَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُ مُرشُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعُبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَلِحِدًا وَخَوْنُ لَهُ ومُسَامِمُونَ ﴿ وَلَكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَ انُواْيِعُمَلُونَ WENTERSON TO WENTERSONS